

دراسة في الجفرافيا الطبية

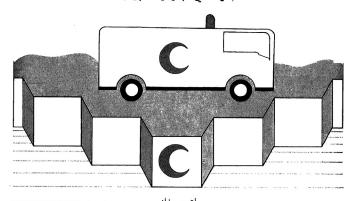

د/ عبد العزيز صقر الغامدي

قسم الجغرافيا ـ جامعة أم القرس

ما211هـ

اهداءات ۲۰۰۰ ا.د.رشید سالم الناضوری اُستاذ التاریخ القدیم جامعة الإسکندریة ب إلدالرحم الرحيم



### استعدامات عرف الطواريء بمدييه مكة الكرمة

دراسة في الجفرافيا الطبية

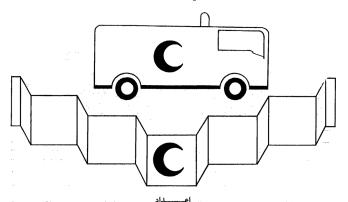

د/ عبد العزيز صقر العامدي قسم الجغرافيا - جامعة أم القرس

1211هـ

## المحتسويات

| الصفحة | رنہ                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 11     | ١ ـ توطئــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| ١٢     | ٧ _ تحديد المشكلة والأهداف                                             |
| ١٣     | ٣ ـ منهج الدراسة وأسلوبها                                              |
| 17     | ٤ ـ الدراسات السابقة                                                   |
| ۲.     | ه _ تحليل بيانات الدراسة                                               |
| ٧.     | <ul> <li>١ - الأوضاع الاجتماعية العامة لمرتادي غرف الطواريء</li> </ul> |
| 71     | <ul> <li>٢ - أهم الأمراض الخاصة بمراجعي غرف الطواريء</li> </ul>        |
| 44     | <ul> <li>٥ : ٣ ـ الأبعاد الزمنية لاستعمالات غرف الطواريء</li> </ul>    |
| 44     | o : ٣ : ١ - أيام الذروة .                                              |
| 44     | ٥ : ٣ : ٢ ـ ساعات الذروة .                                             |
|        | <ul> <li>٣ : ٣ : ٣ - الوقت الذي استغرق للوصول إلى غرف</li> </ul>       |
| ٣.     | الطواريء                                                               |
| 7 2    | <ul> <li>٣: ٣ مدة الانتظار لمقابلة الطبيب .</li> </ul>                 |
| 40     | <ul> <li>٤ ـ الأبعاد المكانية لمرتادي غرف الطواريء .</li> </ul>        |
| ٣٨     | <ul> <li>٥ : ٥ - كيفية اختيار غرفة الطواريء .</li> </ul>               |
| 47     | <ul> <li>٦ - وسائل النقل إلى غرف الطواريء .</li> </ul>                 |
| ٤١.    | <ul> <li>٥ : ٧ ـ تعدد الزيارات لغرف الطواريء .</li> </ul>              |
| ٤٢     | ٥ : ٨ ـ أسباب اختيار غرفة الطواريء .                                   |
| ٤٢     | <ul> <li>١ : ٨ : ١ - كونها تقدم خدمات عمتازة .</li> </ul>              |
| ٤٢     | <ul> <li>٢ : ٨ : ٢ - قريبة من الحي الذي يسكنونه</li> </ul>             |
| ٤٤     | <ul> <li>۵: ۸: ۳ ـ كونها تقدم خدمات سريعة .</li> </ul>                 |
|        | <ul> <li>١٠٤ - لم يكن مركز الرعاية الصحية الأولية بالحي</li> </ul>     |
| ٤٤     | مفتوحا .                                                               |
| ٤٤     | <ul> <li>٥ : ٨ : ٥ ـ كونها سهلة الدخول .</li> </ul>                    |
| ٤٥     | ٥ : ٩ ـ تقييم خدمات غرف الطواريء .                                     |
| ٤٧     | ٦ - النتائج والتوصيات                                                  |
|        | V                                                                      |

## الجسسداول

## رقم الصفحة

|     | توزيىع المراجعين على غرف الطواريء      | (1) | جـدول |
|-----|----------------------------------------|-----|-------|
| ١٤  | بالمستشفيات .                          |     |       |
| ۲۱  | فئات أعمار مراجعي غرف الطواريء .       | (٢) | جـدول |
|     | أهم الأمراض البي تحتاج إلى إسعاف       | (٣) | جـدول |
| * * | مباشر .                                |     |       |
| 24  | أمراض لاتحتاج إلى إسعاف مباشر .        | (٤) | جـدول |
| 44  | زيارة غرف الطواريء خلال أيام الأسبوع . | (°) | جـدول |
|     | ساعات زيارة غرف الطواريء من خلال       | (٢) | جـدول |
| ۳.  | عينة الدراسة .                         |     |       |
|     | مقدار الزمن الذي استغرق لزيارة غرف     | (Y) | جـدول |
| ۳١  | الطواريء                               |     |       |
|     | مقدار الانتظار لمقابلة الطبيب بغرفة    | (^) | جـدول |
| ٣٤  | الطواريء .                             |     |       |
| ٤١  | الذين سبق لهم زيارة غرف الطواريء.      | (4) | جىدول |

## الأش\_\_\_كال

## رقم الصفحة

|    | مواقع المستشفيات الرئيسية بمدينة مكة     | (1)        | شكـــل |
|----|------------------------------------------|------------|--------|
| ١٥ | المكرمة . ومركز الرعاية الصحية الأولية . |            |        |
|    | مدى خطورة مرض المسراجمع لغسرف            | <b>(Y)</b> | شكـــل |
| ** | ا <b>لط</b> واريء .                      |            |        |
|    | مقـدار الزمن الذي استغرق للوصول إلى      | (٣)        | شكــل  |
| 44 | كلِّ غرفة طواريء .                       |            |        |
|    | أعداد المراجعين لكلِّ غرفة طواريء حسب    | (٤)        | شكــل  |
| ٣٦ | الأطباء بكل غرفة .                       |            |        |
| 49 | كيفية اختيار غرفة الطواريء .             | (0)        | شكــل  |
| ٤٠ | وسائل النقل المختلفة إلى غرف الطواريء .  | (7)        | شكــل  |
| ٤٣ | أسباب اختيار غرفة الطواريء               | (Y)        | شكــل  |
| ٤٦ | تقديم خدمات غرف الطواريء .               | (٨)        | شكـــل |

#### (١) توطئــة:

تمتاز الدراسات الجغرافية باهتهامات ذات علاقة مباشرة بالبيثة التي يعيش فيها الفرد من خلال إيجاد العلاقة بين المؤثرات المختلفة ، ومع اهتهام كثير من العلماء في عصرنا الحاضر بمجالات الدراسات الميدانية التي تسهم في حل كثير من مشاكل المجتمع . . لذا كان بجال الجغرافيا الطبية من أهم هذه المجالات التي تساهم في دراسة توزع وانتشار الأمراض من جهة ، والاهتهام بتوزع الخدمات الصحية واستخدامها عن طريق معرفة كيفية الاستفادة المثل من هذه الخدمات ، وسبل تطويرها على أسس علمية باستخدام الأساليب الاحصائية ومعوفة أحوال المستفيدين من هذه الخدمات حتى يمكن وضع التصور السليم لمثل هذا المرفق الهام في حياة كل فرد (الغسامدي ،

وقد أولت معظم الدراسات في مجال الجغرافيا الطبية اهتهاماً خاصاً بها يسمى ب ( الخدمات الطبية Health Care Services ) ، هذا الفرع من فروع الجغرافيا الطبية أسهم اسهاماً كبيراً في مجال تقديم أفضل الحدمات من حيث توزيع المراكز الصحية والمستشفيات ونظام استخدام الرعاية الصحية الأولية ، أو كيفية الاستفادة من برنامج غرف الطواريء بالمستشفيات ، إضافة إلى ما يمكن أن يكون له علاقة بتحسين مستوى الجدمات الطبية في جميم المجالات .

وقد أوضحت بعض الدراسات الجغرافية أن أهمية الخدمات الطبية تكمن في ثلاثة مجالات رئيسية وهي : (Earikson, 1970, Shannon & Dever, 1973, Giggs 1979)

١ ـ تركيب وتوزيع الموارد الطبية التي يتكون منها النظام الصحية
 الهام مثل المستشفيات ، والمراكز الصحية ، الأطباء . . .

- كيفية استخدام المراجعين للخدمات الطبية وتنظيم الاستفادة من
   هذه الخدمات بها يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم
- تعديد العدد الأمشل والاستخدام الأمثل للخدمة من حيث توزيمها ونظامها الهرمي . هذه الدراسة سوف تركز على فرع من فروع المجال الثالث من الخدمات الطبية ألا وهو ( استخدام غرف الطواريء ( Emergency rooms Utilization ) .

#### (٢) تحديد المشكلة والأهداف

إنَّ استخدام غرف الطواريء هو الموضوع العام الذي يتناوله البحث. وغرف الطواريء هي أجنحة تلحق بالمستشفيات تخصص للحالات الطارئة بهدف تقديم إسعافات أولية سريعة لمن يتقدم لها ، يتم بعدها إحالة المريض إلى الأقسام المختلفة بالمستشفى كل حسب حالته ونوع الإصابة التي تعرض لها .

لذا فإن غرف الطواريء تعتبر من أهم الجنوانب في بجال الاسمافات الأولية والحوادث لأنها تقدم العناية الطبية للمريض خلال الساعات الأولى لوقوع الحادث وهي الساعات الحاسمة في حياة المصاب . فالوقت في مثل هذه الظروف عنصر أساسي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار . وهو الهدف الرئيسي الذي يدعو المستشفيات إلى إقامة غرف اللطواريء المتميزة بالتجهيز الكامل من جهة وبسرعة تقديم الحدمة من جهة أخسرى .

ولذا فإنَّ من أهم أهداف هذه الدراسة إلقاء الضوء على الجوانب الآتة :\_

- ١ دراسة طبيعة المهات التي تُؤدّى في غرف الطواريء .
- عاولة معرفة بعض الجوانب الاجتهاعية والأمراض لمرتادي غرف الطواريء.
- ٣- معرفة الأبعاد الزمنية والمكانية لمرتادى غرف الطواريء والدواعي
   للزيارة ومحاولة تحديد المسببات ووسائل النقل.

 قديم بعض الاقتراحات على ضوء نتائج الدراسة بها هو محكن تطبيقه من إيجابيات ، وتلافيا لاستمرار السلبيات ومدى إمكانية التطوير في مجال خدمة غرف الطوارىء .

## (٣) منهج الدراسة وأسلوبها:

إن منهج الدراسة يقوم على تحليل كمي للتتائج التي حصلنا عليها من خلال عين للدراسة شملت مرتادى غرف الطواري، بالمستشفيات ، وكانت الخطوة الأولى هي تحديد كافة غرف الطواري، الموجودة بمدينة مكة المكرمة وهذه المستشفيات هي (شكل ١).

- ١ \_ مستشفى النسسور .
- ٢ \_ مستشفى الملك عبد العزيز .
  - ٣ \_ مستشفى الملك فيصل
    - ٤ \_ مستشفى جيـــاد .
- مستشفی حــــراء .

وجميع هذه المستشفيات مجهزة بتجهيزات معملية وتشغيلية متقاربة بصفة عامة مع وجود بعض الفروق في المعايير الطبية فيها بينها ، ولم ندخل في دراستنا المستشفيات الخاصة وكذلك مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة بمدينة مكة المكرمة والتي يزيد عددها عن (۲٦) مركزا لعدم احتوائها على غرف طواريء خاصة بها مثلها هو موجود بالمستشفيات ، وقد تم أخذ عينة من المراجعين لغرف الطواريء بهذه المستشفيات جميعا على مدار سبعة أيام من منتصف شهر ذي القعدة لمام ١٤١٠ه م ، كها تم تطبيق الدراسة على ٣١٣ مراجعا من المستشفيات الخمسة السابقة على النحو الموزع في جدول رقم (١) . أما طريقة اختيار أفراد العينة مسن بين المراجعين فقسد تمت

اما طريقة اختيار أفراد العينة من بين المراجمين فقد تمت بالطريقة المنتظمة ( Systematic Sampling ) من خلال اختيار مراجع بعد كل ثلاثة مراجعين بالتوالى .

كما أنَّ الموقت الذي تم فيه ملء الاستهارات كان موزعاً على ثلاث

#### جدول (١) توزع المراجعين على غرف الطواريء بالمستشفيات

| نسبة العينة      | العدد | اسم المستشفى            | ٢ |
|------------------|-------|-------------------------|---|
| % <b>Y</b> A , A | ۹٠    | مستشفــــي النــــور    | 1 |
| / YA , 1         | ۸۸    | مستشفى الملك عبد العزيز | ۲ |
| % 48 , 7         | ٧٧    | مستشفى الملك فيصل       | ٣ |
| %v,v             | 71    | مستشفى جياد             | ٤ |
| % No , A         | 45    | مستشفي حيسراء           | ٥ |
|                  |       |                         |   |
| 7.1              | 414   |                         |   |

فترات هي الفترة الصباحية التي تمتد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً وحتى الثانية الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة للمائية عشرة مساء حتى الثانية عشرة مساء حتى الثامنة من صباح اليوم المتالى .

كها أنَّ الموقت الذي تم فيه ملء الاستهارات كان موزعاً على ثلاث فترات هي الفترة الصباحية التي تمتد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ثم الفترة المسائية التي تمتد من الرابعة عصراً وحتى الثانية عشرة لبلاً وفترة ما بعد منتصف الليل وتمتد من الثانية عشرة مساء حتى الثامنة من صباح اليوم التالي .

وقد قام طلبة مادة الجغرافيا الطبية في الفصل الدراسي الثانيَ عام ١٤١٠ هـ بقسم الجغرافيا بجامعة أم القرى بإجراء الاستفتاء وملء استارات الاستبيان كجزء من التطبيق العملي للهادة ثم استخدام الحاسب الآلي لتحليل المعلومات.

شكات . ( ، مواقع الستشفيات الرئيسية بمدينة مكمة الكرية دولكز

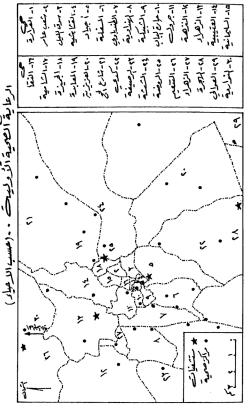

#### (٤) الدراسات السابقة:

زاد الاقبال على استخدام غرف الطواريء خلال العقدين الماضين بشكل كبير ، ربا يكون ذلك نتيجة للنمو الهائل في السكان، ولمزيادة وقوع الحوادث والكوارث ، إضافة إلى طبيعة النظام الصحي بكل دولة ، عاجعل الموضوع عمل دراسة مستفيضة من قبل المباحثين ,Vaughn, 1965, Weinerman, 1965, 1966, Coleman, 1967, Kirkaptrick, 1967, perkoff, 1970, Conway, 1976, Davidsson, 1978, Mayer, 1979 a, 1979 b, 1980,

Pyle, 1979, Roghmann & Zastowny, 1979, Magnusson, 1980, Bohland, 1984).

وقد وضحت معظم هذه الدراسات أهمية دور غرف الطواريء ، وخاصة في بجال الاسعافات الأولية نتيجة للحوادث ، وما يجب أن تكون عليه من التجهيزات وسرعة تقديم الرعاية الصحية الإسعافية. بيد أن هذه الدراسات أوضحت في بجملها أن معظم مرتادى غرف الطواريء ليسوا في حالة صحية خطيرة بل قد يكونون عائقاً أمام حالات طواريء وحوادث مرورية أولى بالعناية منهم .

وبما لاشك فيه أن عامل الوقت يلعب دوراً هاماً في مثل هذه الحالات وأن فارق الوقت من شلاث إلى سبت دقائق يمكن أن يكون له أشير على حياة الإنسبان ( Mayer, 1979). وقد وضحت بعض الإحصائيات عام ۱۹۸۰ أن حوالي ۱۱۰, ۱۱۰ شخص يموتون سنوياً بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة للحوادث ، ويمكن أن ينجو منهم بإذن الله حوالي ۱۸ ـ ۲۰ الف إذا تم إسعافهم بطريقة سريعة بغرف الطواريء . ناهيك عن مشكلة النقل من مكان الحادث إلى غرف الطواريء وما يمكن أن يلعبه عامل الرمن والمسافة إلى حجم المستشفى وما يمكن أن يقدم من والمواصلات إضافة إلى حجم المستشفى وما يمكن أن يقدم من

(Morrill, et, 1968, Bell, et, 1969, . غدمات هامة في هذا المجال Shannon, et, 1969)

ويظهر أن هناك عدة أنواع من الزيارات العلاجية لغرف الطواريء مثل:

- ۱ Trauma, (الرضوض)
- 2 Cardiac Resuscitation, النوبات القلبية والصدرية
- إلى الزيارات العادية وتلقى العالمة بالإجرار (Routine Examination and Treatment) التعاون على العالمة ولذا فإنه يمكن أن تكون حالات زيارة غرف الطواريء ذات طابعين المسين :
- ا حالات غير طارئة . (Non Emergency Cases)
   وهى غالباً ما تكون نواحي عضوية وتحتاج إلى بعض التحاليل
   المعملية ومقابلة الأطباء المختصين .
- True Emergency Cases ) حالات طواريء حقيقية ويغلب عليها إصابات الحوادث والطواريء الهامة مثل حالات الربو الشديدة وأمراض القلب وإعادة الدورة الدموية وغيرها من الأمراض الطارئة .

لقد أوضحت بعض الدراسات أن غرف الطواريء ذات الساعات المحدودة للإقامة بها للعلاج والامكانيات ذات الطاقة الاستيعابية المقننة تعاني من مشاكل عدة تكمن في جوانب لها طابع اجتباعي ونفسي واقتصادي من حيث التركيب السكاني ، ومستوى المدخل للفرد ، وكيفية إقناع المراجعين بأهمية هذا المرفق لمن هم في حاجة «ماسة » له . وكنتيجة حتمية للإقبال الشديد والتزاحم على هذا المرفق فَإنَّ ذلك وبدون شك سوف يؤدي إلى تدني جودة العلاج وينعكس على تطلعات المراجعين يؤدي إلى تدني جودة العلاج وينعكس على تطلعات المراجعين

لتلقى علاج سريع وفي وقت قياسي مع عدم إدراكهم للأوضاع الإدارية والفنية ( Davidson, 1978, Bohland, 1984).

أما فيها يخص المملكة فقد زادت في الآونة الأخيرة المعلومات الخاصة بالأوضاع الصحية ، وقد بذلت الدولة جهوداً ملموسة للأرتقاء بالمرافق الصحية على كافة مستوياتها ، ومن الجدير بالذكر أن الخدمات الصحية تقدم من خلال وزارة الصحة وعدد من المؤسسات الأخرى مثل: الدفاع ، والداخلية ، والحرس الوطني ، والجامعات والتعليم العام وحتى من قبل بعض الشركات الكبرى ، بالاضافة إلى القطاع الخاص .

وقد أقدمت وزارة الصحة من خلال برامجها على افتتاح أعداد كبيرة من مراكز الرعاية الصحية الأولية حيث بلغت هذه المراكز عام ١٤٠٨ هـ (١٤٧٧) مركزاً بجانب (١٦٢٧) مستشفى وعدد آخر من المراكز الوقائية والمتخصصة في خدمة المواطنين والمقيمين.

وقد بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية الستاب عبة لوزارة السصحة فقط للعسام ١٤٠٨ هـ حوالي (١٤٠٨ , ٢٥٣) مراجعاً. بينها بلغت الريادات التي قام بها المرضى المراجعين للعيادات الخارجية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية لنفس العام ١٤٠٨ هـ حوالي (٢٠٠، ٢٥، ٥٨) مراجعاً. في حين بلغ عدد حالات الدخول بمستشفيات وزارة الصحة من المنومين لعام ١٤٠٨ هـ حوالي (٢٢١، ٢٥٩) مريضاً، وعلى هذا الأساس يمكن ملاحظة عدد الزيارات المائلة لقطاع وزارة الصحة إضافة إلى القطاعات الصحية بالمرافق الحكومية الأخرى (وزارة الصحة ١٤٠٨ هـ).

إذا تعرضنا لوضع المستشفيات الخاصة والمستوصفات والبالغ عدها حوالي (٥٥) مستشفى وحوالي (٣١٣) مستوصفا ، بالإضافة

إلى حوالي (٥٩٢) عيادة خاصة لنفس العام وعدد من المختبرات ومراكز الاسنان والعلاج الطبيعي وغيرها ، يتضح أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة بلغ حوالي (٥٤٤ / ٣٨٨, ٦) مراجعاً ، وبلغ عدد حالات الدخول بالمستشفيات الخاصة حوالي (٢٠٨, ٧٤٣) مريضاً . وبناء على هذه الأرقام يظهر أن هناك إقبالاً هائلاً على قطاع الصحة قد يرجع إلى عوامل رئيسية من أهمها .

- ما تقدمه الدولة من علاج مجاني في جميع فروع الخدمات الصحية على مستوى المملكة في كافة القطاعات المختلفة ، وبالتالي فهذا يعتبر مؤشراً هاماً في مثل هذا المجتمع الذي ينعم بمجانية العلاج وصرف الدواء وما يترتب على ذلك من الرعاية الصحية ، ومجالات المنقاهة ، وعلاج الحالات المستعصية في الخارج على نفقة الدولة للمواطن السعودي وغير السعودي .
- بدء زيادة الوعي الصحي لدى المواطنين من خلال التعليم
   العام والبرامج الاعلامية المختلفة ناهيك عن برامج وزارة
   الصحة لزيادة الموعي الصحي ولكافحة الأمراض الوبائية
   المختلفة بما حدا بالمواطنين إلى زيادة الطلب على ارتياد مرافق
   وزارة الصحة المختلفة
- لنمو السكاني الهائل وزيادة نسبة المواليد بشكل يعتبر نموذجاً
   عالمياً نظراً لتحسن الوضع الغذائي في المملكة ، وزيادة النسل
   كنتيجة حتمية للمستوى الصحى الجيد وانتشار المستشفيات
   الخاصة بالولادة والأطفال ، ومتابعة سجلات الأمهات في
   مراكز الرعاية الصحية من بداية الحمل وحتى الولادة .

إن هذا التقدم الهائل في مجال الخدمات الصحية لم يواكبه تطور وبنفس السرعة في الدراسات المتعلقة بالأمور الصحية الأخرى وهي من واجب المؤسسات العلمية ، لذا نجد أن الدراسات الخاصة بأمور دقيقة مثل غرف الطوارىء ، وطريقة انتشار الأمراض ، ومجالات سرعة الوصول الى الخدمات الصحية وغير ذلك من الأمور لانجد لها صدى كبيراً في الأوساط الطبية في الدول النامية والمملكة بهذا الخصوص ليست استثناءً من القاعدة.

#### ره) تحليل بيانات الدراسة:

إن هذه الدراسة لغرف الطوارىء بمستشفيات مدينة مكة المكرمة هي محاولة لتحديد أهم الجوانب الايجابية والسلبية لاستخدام غرف الطواريء وفي تحليلنا لنتائج هذه الدراسة سوف يتم التركيز على الحوانب التالية:

- ١ \_ الأوضاع الاجتهاعية العامة لمرتادي غرف الطواريء .
- ٢ أهم الامراض الخاصة بمراجعي غرف الطواريء .
  - ٣ \_ الأبعاد الزمنية لاستعمالات غرف الطوارىء .
  - ٤ \_ الأبعاد المكانية لاستعمالات غرف الطوارىء.
    - حيفية اختيار غرفة الطوارىء.
    - ٦ \_ وسائل النقل إلى غرف الطوارىء .
    - ٧ \_ تعدد الزيارات إلى غرف الطوارىء.
      - ٨ ـ أسباب اختيار غرفة الطوارىء .
      - ٩ تقويم خدمات غرف الطوارىء .

## ١ الأوضاع الاجتماعية العامة لمرتادي غرف الطواريء باستعراض المراجعين لغرف الطواريء كان حوالي (٥٦ ٪) منهم

سعوديون , (١١ ٪) من المصريين , (١١ ٪) من اليمنيين , (١٠ ٪)

فإن ( الجدول Y ) يوضيح آن معظم المراجعين تتراوح أعهارهم بين Y وسنة وهذا يعنى أن معظم المراجعين هم من الشباب ، مقارنة مع كبار السن الذين تظهر نسبتهم ضئيلة ، ومن خلال الدراسة وجد أن حوالي (Y X) من المراجعين يعملون عها X ، وأن حوالي (Y X ) من المراجعين يعملون عها X ، وقد المخلوميين ، وهذا يدل على أن غالبية المراجعين هم من العهالة وقد تبين أن معظم مؤهلات المراجعين حوالي (Y X ) من الثانوية العامة فأقل .

جدول (٢) فئات أعمار مراجعي غرف الطواريء

| نسبة العينة | العدد | العمـــــر       |
|-------------|-------|------------------|
| % 4,4       | 79    | أقل من ١٤ عاماً  |
| % 14, 8     | ٤٢    | من ۱۶ ـ ۱۹       |
| % 14, 4     | ٦.    | من ۲۰ ـ ۲۴       |
| % Y• , £    | ٦٤    | من ۲۰ ـ ۲۹       |
| % 17, •     | ۰۰    | من ۳۰ ـ ۳۴       |
| % 1.,0      | 77    | من ۳۵ ـ ۳۹       |
| % 11, 4     | ٣٥    | أكثر من ٤٠ عاماً |
| % 1         | 717   |                  |

## ه: ٢ أهم الأمراض الخاصة بمراجعي غرف الطواريء:

اتضح من خلال المقابلات مع مراجعي غرف الطواري، وجود نوعين رئيسين من الأمراض وهما :

جدول (٣) أهم الأمراض التي تحتاج إلى أسعاف مباشر

| نسبة العينة        | العدد | أُهم الأمراض فئه (١)                        | ١  |
|--------------------|-------|---------------------------------------------|----|
| % A,•              | 70    | أمراض صدرية ـ ريـــو                        | ١  |
| ٧, ١, ٦            | ••    | قلب (اضطرابات نظم القلب)                    | ۲  |
| % 1,7              |       | زا <del>ئــــــدة</del><br>الله ١١٨ ما ١١ م | ٣  |
| % Y , Y<br>% £ , Y | 1,4   | مسالك ( الاحتباس البولي )<br>استعمال        | ١, |
| /, z , i           | ۱ ',' | مِسَــهان<br>حريـــق                        | ٦  |
| % <b>٣</b> , ٨     | ۱۲    | کســــــور<br>کســـــور                     | ٧  |
| % 77 , £           | ٧٠    |                                             |    |

- أمراض تحتاج إلى إسعاف مباشر بما يتطلب معه زيارة غرفة الطوارى، ( جــــدول ٣ ، فئة «١» ) .
- (۲) أمراض عادية وليست بالضرورة تستدعي زيارة غرف الطواريء إذ يمكن مراجعة أي مركز صحي وخلال الدوام الرسمي (جسدول ٤ فئة «٢»).

وبمحاولة تحليل (جدول ٣) نعرف أهم الأمراض التي قد تستدعي إسعافاً لغرف الطواريء ، ونلاحظ أن الأمراض الصدرية تعتل نسبة عالية بين هذه الأمراض ، حيث تبلغ حوالي (٣٥٪) وهي نسبة توضح أن هناك مشاكل من الأمراض الصدرية وخاصة الربو . وقد يكون ذلك راجعاً إلى الجو الجاف في مكة المكرمة حيث تقل نسبة الموقعة فيها جداً مقارنة مع المناطق الساحلية أو المناطق الجنوبية في المملكة ذات الغابات والأشجار المختلفة ، مما يجعل تحمل الجو الجاف أمراً صعباً لمن يعاني من مثل هذا المرض . وبالطبع فهذا يستدعي في المال مناشر بإحدى المستشفيات

حدول (٤) أمراض لا تحتاج إلى إسعاف مباشر

| نسبة العينة      | العدد | أهم الأمراض فئه (٢)      |
|------------------|-------|--------------------------|
| % 1Y, Y          | ۳۸    | سخونة ( الترفع الحراري ) |
| % 10, 4          | 44    | جـــروح                  |
| % 1m, v          | ٤٣    | أمراض باطنية             |
| % ٦,٤            | ٧٠    | عظــــام                 |
| % & , o          | ١٤    | عيـــون                  |
| % 1,_            | ٣     | أســــنان                |
| % 11,_           | ۳٥    | صــــداع                 |
| % 7,10           | 19    | التهماب اللوزتين         |
| % 1,_            | ٣     | أذن                      |
| % v,v            | 7 £   | حساســـــية              |
| % т,л            | ۱۲    | انفلــــونزا             |
| % <b>٧</b> ٧ , ٦ | 754   |                          |

لتزويده بالأدوية الموسعة للقصبات الهوائية ، وقد يكون بحاجة إلى تزويده بالأكسجين المناسب خاصة إذا كان هناك نوبات حادة مما يتطلب وجود المريض ولمدة من الزمن قد تصل إلى نصف ساعة على الأقل للتزود بالأكسجين ، ونجد أن نسبة الاصابة بالإسهال وخاصة في المناطق الحارة قد يكون مصحوباً بنزلات معوية حادة ، ونتيجة لذلك فإنَّ معظم المصابين يحاولون أن يوقفوا هذا الإسهال نظراً لخوف الكثير عادة من أن تكون الأعراض الأولى لمرض الكوليرا لاقدر الله ولكون الجسم يفقد كمية كبيرة من السوائل ينبغي تعويضها مباشرة

وإلا فسوف يتعرض لخطر اضطراب السوائل والأملاح

أما من حيث الكسور فيظهر أن الحاجة ماسة جداً لزيارة غرف الطوارىء ، لأن مثل هذا النوع من الأمراض لايحتمل الانتظار نظراً للآلام الشديدة التي يتعرض لها المصاب والتي تحتاج للتسكين السريع خوفاً من حصول صدمة مؤلمة . كما أن هناك كسوراً قد تسبب نزيفاً شديداً داخل العضلات مثل كسور الفخذ أو أن يكون هناك جرح ينزف دماً قد يسبب لا قدر الله نوعاً من التعفن ينتج عنه عواقب غير محمودة ، ويظهر أن إصابات القلب قليلة مقارنة مع غيرها وبالطبع فهي من أهم الحالات التي يجب إسعافها . فقد أوضحت معظم الدراسات الطبية أن الذي يكون مصابا بمرض القلب ( Heart Attack) يجب أن يتم إسعافه في مدة زمنية وجيزة وقد لا تزيد في الغالب عن عشرين دقيقة من لحظة الإصابة بالحالة ، فإذا تم إسعافه خلال هذه الفترة فإن الأمل بعون الله يكون كبيراً في إمكانية إنقاذه ، فهي من الحالات التي يجب عدم انتظارها مع بقية المراجعين إلى غرف الطوارىء بل تتخل لهم الاحتياطات اللازمة ومن خلال سيارات الإسعاف المجهزة بأجهزة وتلفونات يمكن اعطاء غرفة الطوارىء معلومات أولية عن المريض وحالته ، وبالتالي يمكن تجهيز غرفة الطوارىء وإجراء الإسعافات الأولية لمثل هذه الحالات . وهناك دراسات علمية توضح أنواع الاصابات وكيف يتم التعامل مع كل حالة بل إن معظم المصابين بأمراض من هذا النوع مزودون ببطاقات خاصة فيها معلومات كاملة عن حالتهم وأقرب مستشفى يمكن إسعافهم فيه . ولكن يظهر أن هذا ليس موجوداً لدينا أو حتى يحتاج إلى وجود لجنة على نمط لجنة أصدقاء المرضى ويمكن أن تقوم على مشروع كخدمة إنسانية لمن يعانون من أمراض في كل منطقة في الملكة . أمًّا الأمراض الأخرى مثل النهاب الزائدة والمسالك البولية فإنها مهمة وتحتاج إلى عملية إسعاف مباشرة خاصة إذا كانت الزائدة ملتهبة جداً وقد تنفجر مما يؤدي إلى النهاب (بريتوني) مميت ، وكذلك ما يعانيه من لديهم مشكلة المسالك من حيث عدم القدرة على التبول ، فهى حالات لاشك أنها تحتاج إلى الإسعاف الأولى بغرف الطواريء ويمكن ملاحظة قلة نسبة الحرائق ولكنها في نفس الوقت تحتاج إلى علاج سريع ومباشر حتى لا يتضاعف الحرق .

وبهذا يمكن أن نستخلص مما سبق أن نسبة الحالات التي وجد أنها حقيقة تحتاج إلى إسعاف مباشر كانت تمثل حوالي ٢٢ ٪ وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت بالحالات الأخرى

ولذا فإنه يمكن أن يكون هناك تصنيف لمثل هذه الحالات المهمة ومن ثم تعطى الأولوية حال وصولها إلى غرف الطواريء مع إجراء مزيد من الدراسات وخاصة من الأطباء المختصين في هذا المجال .

أما (جدول ٤) فيوضح لنا الأمراض التي كان يشكو منها مرتادو غرف الطواريء وهي من حيث المبدأ ليست أمراضاً خطيرة أو تحتاج إلى إسعاف مباشر جداً ، خاصة إذا ما وضعنا في اعتبارنا ماهية غرف الطواريء والدور المطلوب الذي يجب أن تقدمه في الحالات الإسمافية والحوادث والكوارث وأمراض مهمة مثلها سبق أن بين في ( جدول ٣). وبالتمعن في هذه الأمراض نلاحظ أن هناك حوالي (١١) مريضاً تمثل أعلى نسبة فيه فيمن يعانون من الأمراض الباطنية ثم سخونة وصداع ثم جروح وبعد ذلك أمراض أخرى مثلها هو موضح (بالجدول ٤). ولكن المهم أن كل هذه الأمراض ليست خطيرة ، كها أمها ليست مفاجئة مثل نوبات القلب أو التهاب الزائدة المزمن ، أو كسور نتيجة لحادث ، أوما يمكن أن يطلق عليه أنه يحتاج إلى إسعاف مباشر فهذه الأمراض كلها يمكن أن يطلق عليه أنه يحتاج إلى إسعاف مباشر فهذه الأمراض كلها يمكن أن الخالب أخذ بعض المسكنات

الأولية أو زيارة أي مركز للرعاية الصحية الأولية - وإذا كان الأمر مهماً فيمكن زيارة العيادات الخارجية لأي مستشفى لأنها تحتاج إلى طبيب غتص وهذا غالباً في حالة الحوادث أو العمليات السريعة والخطيرة وبهذه الصورة نجد أن معظم مراجعي عيادات الطواريء الذين نسبتهم حوالى ٧٨ ٪ لايعانون من أمراض تحتاج إلى إسعاف مباشر . ومن خلال الدراسة الميدانية نجد أن معظم الأطباء المناوبين ينصحون هؤلاء المراجعين بمقابلة الطبيب المختص حتى يمكن أن يفحص الحالة ويستطيع أن يحدد العلاج اللازم أو عمل الاجراءات المخبرية أو التنويم .

لكن هذا كله يتم بعد أن يأخذ المراجع دورة لمقابلة الطبيب بالطواريء والزمن الذي قد يستغرقه لشرح مرضه أو إذا كان يحتاج إلى أشعة سريعة أو تحليل أولى . وبالطبع فهذا كله على حساب الحالات الأخرى التي تحتاج فعلًا إلى مباشرة الطبيب لها وسرعة إنقاذ المصاب أو استدعاء الطبيب المختص بمثل حالات معينة تحتاج إلى وجود مختص في هذا المجال .

وبمعرفة ما إذا كانت حالة هذا المريض المراجع لغرفة الطواريء خطيرة أولاً ، كان هناك سؤال مباشر عن كيفية تقويمه لحالته المرضية مقارنة مع غيره بمن كانوا في غرفة الطواريء التي هو بصدد زيارتها لتلقي العلاج فكانت النتيجة كها تتضح من ( الشكل ٢ ) أن حوالي ١٦,٣ ٪ يرون أن حالتهم خطيرة مقارنة مع غيرهم وهي لهذا تستدعي زيارتهم لغرف الطواريء بينها النسبة العالية والتي بلغت حوالي ٧,٣٨ ٪ يرون بأن حالتهم ليست خطيرة بل عادية مقارنة مع غيرهم بمن كانوا بغرف الطواريء . وهكذا يمكن ملاحظة أن معظم المراجعين أوضحوا بأنفسهم أن حالاتهم ليست خطيرة وبالتالي فهي المراجعين أوضحوا بأنفسهم أن حالاتهم ليست خطيرة وبالتالي فهي مصيبة غيره تهون عليه مصيبة أو مرضه .

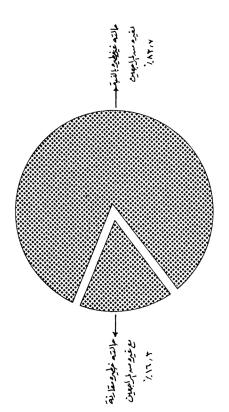

## ه : ٣ الأبعاد الزمنية لاستعمالات غرف الطواريء

يلعب الزمن دوراً أساسياً وهاماً في استعالات غرف الطواريء سواء من حيث سرعة الوصول إلى غرف الطواريء أو من حيث سرعة تقديم الحدمة لأن الساعات الأولى من وقوع الحادث مهمة جداً في حياة مرتادي غرف الطواريء وقد حاولنا أن ندرس بالتفصيل الأبعاد الزمنية من عدة جوانب هي :

١ \_ الأيام التي تشهد مزيداً من المراجعين لغرف الطواريء

- الساعات التي تشهد مزيداً من المراجعين لغرف الطواريء.
- ٣ ـ الأوقـات التي يستغرقها المصابون للوصول إلى غرف الطواريء.
  - ٤ \_ مدة الانتظار لمقابلة الطبيب

## ه: ٣: ١ - أيسام السَّلُّرُوة

إن الحدول رقم (٥) يوضح أعداد المراجعين لغرف الطواريء خلال أيام الأسبوع ، ومن هذا الجدول نرى أن يوم الحميس كان يمثل أعلى نسبة للمراجعين يليه الثلاثاء والاثنين ثم الأربعاء . ويبدو أن نسبة المراجعين تكون منخفضة يومي الجمعة والسبت وارتفاع المعدد يوم الحميس مرده إلى أنه ذروة الإجازة الاسبوعية التي تكثر فيها الحركة والتنقل ويزداد فيها حجم حركة المرور على الطرق ويارس الأفراد هواياتهم خارج المنزل الآمر الذي يؤدي إلى مزيد من الحوادث وبالتالي إلى مزيد من المراجعين لغرف الطواريء .

جدول (٥) زيارة غرف الطواريء خلال أيام الاسبوع

| نسبة العينة      | العدد | اليـــوم |
|------------------|-------|----------|
| % V, V           | 7 £   | السبت    |
| % <b>٩</b> ,٧    | ۳٠    | الأحسد   |
| % <b>)</b> A , • | ٥٨    | الاثنين  |
| % NA , A         | ٥٩    | الثلاثاء |
| % 14" , £        | ٤٢    | الأربعاء |
| % <b>۲۲</b> , •  | 79    | الخميس   |
| % 4,4            | ٣١    | الجمعة   |
| 7.1              | 414   |          |

## ه: ٣: ٢ ـ سـاعات الــــُرُوة:

حوالنا أن نعرف أهم ساعات الزيارة و(الجدول ٣) يوضع لنا أن حوالي ٧٠ ٪ من مرتادي غرف الطواريء كانوا بين الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل بينا تأتي الفترة الثانية من الساعة ٨ صباحاً وحتى الرابعة عصراً في المركز الثاني ونسبة ضئيلة في فترة ما بعد منتصف الليل وحتى الصباح ، مما يؤيد أن معظم المراجعين يفضلون فترة المساء لعدم انشغالهم بأعالهم وبالتالي وجود وقت كاف للمراجعة والانتظار ، علماً بأن مراكز الرعاية الصحية تفتح أبوابها من ٣٠,٧ صباحاً وحتى ١ الساعة ٥ مساء وحتى الساعة صباحاً وجهلاحظة أوقات المراجعيز بكل مستشفى وجد أن حوالي ٥٠ ٪ من مراجعي غرف الطواريء بمستشفى النور كانوا في الفترة الصباحية وكذلك حوالي ٥٠ ٪ من مراجعي غرف طواريء بمستشفى جياد لقربه من الحرم الشريف .

جدول (٦) ساعات زيارة غرف الطواريء من خلال عينة الدراسة

| نسبة العينة | العدد | الســــاعة                          | ١ |
|-------------|-------|-------------------------------------|---|
| %0,0        | ۱۷    | من منتصف الليل وحتى الساعة ٨ صباحاً | ١ |
| % የ٤ , ٦    | ٧٧    | من الساعة ٨ صباحاً حتى ٤ عصراً      | ۲ |
| % २९ , ९    | 719   | من الساعة ٤ عصراً حتى منتصف الليل   | ٣ |
| % ١٠٠       | 414   |                                     |   |

# ه : ۳ : ۳ : الوقت الذي استغرق للوصول إلى غرف الطوارىء :

لاشك أن للوقت أهمية قصوى في الدراسات الجغرافية ، ولقد ركزت كثيراً منها على كيفية الوصول إلى أي مركز صحى في أقرب فرصة ممكنة حسب نمط توزيع هسله الحدمات في كسل حي ( Al-Ghamdi, 1981) . ويمكن القول إن عامل الزمن أحد العوامل الجغرافية التي تسهم في معالجة وتلافي كثير من الاصابات وإن كُناً في مجتمعنا العربي لاندرك أهمية الوقت ، ويجب أن يرتبط توزيع خدماتنا العامة بهذا النوع من الدراسات . ولمعرفة سهولة الوصول إلى غرف الطواريء كان هناك استفسار محدد عن مدة استغراق الزائر للوصول إلى غرفة الطواريء حسب تقديره لها خلال إجراء المقابلة معه . ويوضح (الحدول ٧) أن عامل الزمن لم يكن بالشكل الذي كان منظرضاً في زيارة غرف الطواريء .

جدول (٧) مقدار الزمن الذي استغرق لزيارة غرف الطواريء

| النسبة                 | عدد العينة | مقدار الزمن                |   |
|------------------------|------------|----------------------------|---|
| % Υ,٦                  | ٨          | في حدود ٣ دقائق            | ١ |
| % 19 , A               | 77         | من ٣ إلى ٥ دقائيق          | ۲ |
| % <b>\0</b> , <b>V</b> | ٤٩         | من ٦ إلى ١١ د <b>قيقة</b>  | ٣ |
| % ν,۳                  | 74         | من ۱۲ إلى ۱۷ دقيقة         | ٤ |
| % <b>የ</b> ወ , ٦       | ۸۰         | من ۱۸ إلى ۲۳ د <b>قيقة</b> | 0 |
| % <b>۲9</b> , •        | 41         | أكثر من ٢٣ د <b>قيقة</b>   | ۲ |
| %1                     | 717        |                            |   |

حيث أوضعت معظم الدراسات في هذا الجانب أن الحالات الإسعافية « وخاصة التي ترتبط بحالات القلب أو ماشابه ذلك من الأمراض الخطيرة » ، تحتاج لإنقاذها بأقصى سرعة ممكنة وذلك في مدة الأمراض الخطيرة » ، تحتاج لإنقاذها بأقصى سرعة ممكنة وذلك في مدة أسهل بكثير من حالات الإصابات التي تقع في الأرياف نظراً لقلة المراكز الصحية أو لتباعدها واحتهال وعورة الطرق إذا ما قورنت بواقع المواصلات في المدن . و بتمعن نبعد أن غالبية المراجعين - أي حوالي المواصلات في المدن . و بتمعن نبعد أن غالبية المراجعين - أي حوالي تقدر أن معظم الحالات من الأمراض الخطيرة والتي تحتاج إلى إسعاف مباشر . ونلاحظ كذلك أن حوالي ٢٦ ٪ استغرقوا مابين ١٨ - ٢٣ دقيقة - أما ما يمكن اعتباره مفترضاً للوصول إلى غرف الطواريء فهو الخالتين الثانية والثالثة أي ما بين ٣ إلى ٥ دقائق و ٦ إلى ١١ دقيقة ومن خلال ما سبق يتضع لنا أن الوصول إلى غرف الطواريء فهو

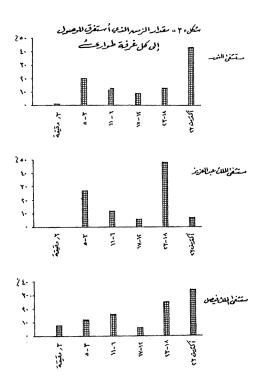



وقتـاً طويــلًا إذا ما وضع في الاعتبار أهمية توزيع غرف الطواريء وسهولة الوصول إليها .

ولو تتبعنا بشيء من التفصيل وضع الأحياء في مكة المكرمة مقارنة مع مواقع غرف الطواريء والزمن للوصول إلى كل غرفة طواريء حسب ( الشكل ٣ ) يظهر واضحاً أن عامل الزمن ونسبة المراجعين لكل غرفة طواريء يخضع لعوامل مختلفة ولحركة المرور وسكن المريض نفسه.

ه : ٣ : ٤ ـ مدة الانتظار لقابلة الطبيب :

وإذا ماحاولنا أن نجد هل هناك علاقة بين وقت الوصول إلى غرفة السطواري، ومدة الانتظار حتى يتم مقابلة الطبيب ، اتضح لنا من الدراسة ( جدول ٨) .

جدول (٨) مقدار الأنتظار لمقابلة الطبيب بغرفة الانتظار

| النسبة          | عدد العينة | مقدار الزمن        | ۲ |
|-----------------|------------|--------------------|---|
| % ~, ~          | 1.         | في حدود ٣ دقائق    | ١ |
| % ٦,١           | 19         | من ٣ إلى ٥ دقائيق  | ۲ |
| % <b>۲۲</b> , • | 44         | من ٦ إلى ١١ دقيقة  | ٣ |
| % έλ , ٦        | 107        | من ۱۲ إلى ۱۷ دقيقة | ٤ |
| % 14" , £       | ٤٢         | من ۱۸ إلى ۱۳ دقيقة | 0 |
| % ٦,٧           | 41         | أكثر من ٢٣ دقيقة   | ٦ |
| 7.100           | 414        |                    |   |

إن حوالي ٤٩ ٪ استغرقوا ما بين ١٧ ـ ١٧ دقيقة في الانتظار لمقابلة الطبيب ، وإن حوالي ٢٢ ٪ استغرقوا ما بين ٢ ـ ١١ دقيقة علماً بأنها

كانت نسبة بسيطة للذين انتظروا أكثر من ٢٣ دقيقة \_ وهذا بالطبع يدل على سرعة مقابلة المرضى ومعالجتهم مما يجعل الاقبال على غرف الطواريء أمراً عبباً لمن يريد سرعة مقابلة الطبيب إذا ما قورن بالانتظار في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو العيادات الخارجية حسب ما لوحظ من المراجعين .

### ه: ٤ الأبعاد المكانية لمرتادي غرف الطواريء

لو تمعنا في أعداد المراجعين لكل غرفة طواريء من الخمس غرف التي تمت بها الدراسة ، نبجد في الغالب أن العدد الكبير من المراجعين المعين من الأحياء القريبة من كل مستشفى . فمن خلال (الشكل ٤) يظهر أن حوالي ٥٠ / من مراجعي غرفة الطواريء بمستشفى النور هم من سكان حي العزيزية ، يلي ذلك حي المسفلة ثم حي كدى ، ومع أنه يوجد في حي العزيزية ، ولي ذلك حي المسفلة ثم حي كدى ، إلى عيادة جامعة أم القرى ، والرئاسة العامة لتعليم البنات وغيرها . ولا أن الاقبال على غرفة الطواريء بمستشفى النور عالية ، وقد يكون ذلك راجعاً إلى التمركز السكاني الذي يوجد بحي العزيزية ولوجود أعداد كبيرة من الطلاب وكذلك عال الشركات التي تعمل في المشاريع التنموية وفي بناء التوسعة الجديدة للمسجد الحرام . وهناك كذلك مركز للرعاية الصحية الأولية بحي المسفلة الذي يعتبر بالنسبة كذلك مركز للرعاية الصحية الأولية بحي المسفلة الذي يعتبر بالنسبة مستشفى آخر عدا مستشفى جياد الذي يعان من مشكلة المواقف .

أما غرفة الطواريء بمستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر فيبدو أن معظم المراجعين من حي الزاهر فالعتيبية حيث بلغوا حوالي ٥٠٪ من جملة المراجعين لها . وهذا بالطبع نتيجة لكون موقع المستشفى أقرب ما يكون إلى هذه الأحياء ، علماً بأنه يوجد مركز رعاية صحية بحي



العتيبيـة وحي الزهراء ـ كها أن هناك أعداداً من المراجعين من حي الرصيفة والهنداوية .

و في غرفة الطواريء بمستشفى الملك فيصل بالششة نجد تنوع المراجعين من مجموعة كبيرة من أحياء المدينة بينها احتل حي المعابده حوالي ٢٠ ٪ من جملة المراجعين يلي ذلك حي الششة والعزيزية وحي الغسالة .

ويظهر أن معظم المراجعين لغرفة الطواريء بمستشفى الملك فيصل من الأحياء المحيطة بالمستشفى وهو يتمتع بموقع ممتاز من حيث توسطه لعدد من الأحياء ولقربه جداً من المشاعر المقدسة عما يؤهله لأداء خدمات جليلة وخاصة في أيام الحج

ونلاحظ في مستشفى جياد أن المراجعين يكادون يكونون من أحياء محددوة أهمها حى جياد نفسه والشبيكة والعزيزية وليس هناك تنوع من الأحياء الأخرى كما هو ملاحظ في غرف الطواريء السابقة .

أما غرفة الطواري، بمستشفى حراء في حي التنعيم فهو كذلك ليس بالقريب من الأحياء المختلفة ويبدو أن معظم المراجعين من حي التنعيم وحي الزاهر الذي هو من أقرب الأحياء وكذلك العتيبية ، ومع ذلك فان أعداد المراجعين أقل من سابق المستشفيات الرئيسية الأخرى علماً بأن مستشفى حراء يتقاضى رسوماً رمزية بخلاف غيره من المستشفيات .

مما سبق يمكن القول أن هناك حركة كبيرة للمراجعين بين الأحياء المختلفة ومواقع المستشفيات التي قد لاتكون في نفس الحي الذي يقطنه المريض. وقد يكون ذلك راجع إلى بعض العوامل التي سبق أن تم استعراضها من حيث مستوى الخدمات وسرعة العلاج وبالتالي امكانية دخول المستشفى من خلال غرف الطواريء ، أو ما قد يكون

سبباً حقيقياً للحالة نفسها من حيث كونها يجب نقلها إلى أقرب غرفة طواريء. كما يحتمل إصابة المريض بالحالة المرضية وهو بالقرب من إحدى غرف الطواريء التي قد لاتكون في الحي الذي يقطئه ، وقد تكون سهولة المواصلات والمواقف من الأمور التي تؤخذ في الاعتبار لدى المريض الذي يرغب في زيارة غرفة الطواريء ، فمثلاً مستشفى جياد يمانى من مشكلة المواقف بشكل كبير .

# ه: ه كيفية اختيار غرفة الطواديء

ولمعرفة الدافع وراء زيارة هذا المريض لغرفة الطواريء أوضح (الشكل ٥) أن حوالي ٧٤٪ كانت زيارتهم بناء على رغبة شخصية منهم وهي النسبة العالية ، أما حوالي ١٢٪ فكانت زياراتهم بنصح من عائلاتهم ، وحوالي ١٤٪ بناء على توصية من أصدقائهم .

وبمحاولة معرفة ما إذا كان قد سبق لهولاء المراجعين زيارة غرف الطواري، بصورة عامة من قبل كان حوالي ٥٨ ٪ منهم لم يسبق لهم زيارة غرف الطواري، ، بينها حوالي ٤٢ ٪ سبق لهم زيارة غرف الطواري، ، وهذا يوضح أن هناك إقبالاً على غرف الطواري، وبشكل

### ه: ٦ وسائل النقل إلى غرف الطواريء

يظهر من الدراسة أن معظم مراجعي غرف الطواريء كانوا يستخدمون سيارتهم الخاصة حيث بلغت نسبتهم حوالي ٢٢ ٪ من عينة الدراسة ، بينها حوالي ١٧ ٪ استخدموا سيارة الأجرة ، يلي ذلك نسبة المشاة على الأقدام حيث بلغت حوالي ١٠ ٪ . أما الذين كانوا يستخدمون النقل الجهاعي فقد بلغت نسبتهم حوالي ٧ ٪ بينها الذين نقلوا بسيارات الهلال الأحمر بلغت حوالي ٤ ٪ من عينة الدراسة (شكل ٦) .

يمن. ٥ . كيفية إخبيا رغونة إلحودئ

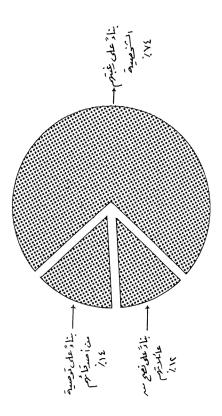

# شكن. ٦. وبسائر إنيقل الختلغة إبى غزن الجوائ

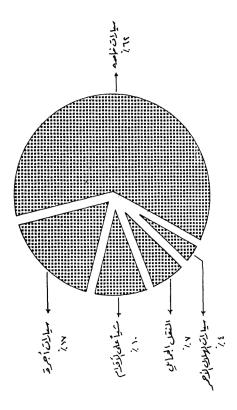

وهكذا يتضح أن معظم المراجعين يستخدمون سياراتهم الخاصة أما إذا نظرنا لنسبة المشاة والتي بلغت حوالي ١٠ ٪ فقد وجد أن معظم مراجعي مستشفى جياد عمن يمشون على الأقدام حيث بلغت حوالي ٠٠ ٪.

### ۵: ∨ تعدد الزيارات لغرف الطواريء

ولمعرفة ما إذا كانت هذه أول زيارة لغرفة الطواريء بالنسبة لعينة الدراسة ، اتضع أن حوالي ٢ , ٥٠ ٪ كانت زياراتهم للمرة الأولى ، أما حوالي ٨ , ٤٩ ٪ من عينة المدراسة فقد سبق لهم زيارة غرف الطواريء . وبمحاولة معرفة الزيارة حسب كل مستشفى يتضع من (الجدول (٩) اختلاف نسبهم من مستشفى إلى آخر .

ولتحديد عدد الزيارات التي قام بها من سبق لهم زيارة غرف الطواريء والذين تبلغ نسبتهم حوالي 4, 64 ٪ اتضح أن معدل الزيارات التي سبق أن قاموا بها لغرف الطواريء تصل من ٥ - ٨ زيارات وهذا شيء يعكس الإقبال الشديد على غرف الطواريء عامة عن سبق لهم استخدامها .

جدول (٩) الذين سبق لهم زيارة غرف الطواريء

| مجمسوع حيشة<br>الدراسسة | لم يسبق لنا زيارة<br>خــــرف الطواري | نعم للمرة الأولى<br>زيارة غرف الطواري | اسم المستشفى            | ٢ |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|
| 4.                      | <b>£</b> 4                           | ٤١                                    | مستشفى النسسور          | 1 |
|                         | 17                                   | 44                                    | مستشفى الملك عبد العزيز | ۲ |
| ٧٧                      | ٧١                                   | . 07                                  | مستشفى الملك فيصل       | ٣ |
| Y£                      | 11                                   | ۱۳                                    | مستشفى جيسساد           | £ |
| 41                      | 14                                   | ۲۱                                    | مستشفى حسيراء           | ٥ |
| 414                     | % 44 , A = 107                       | %0. , Y = 10Y                         |                         |   |

# ه: ٨ أسباب اختيار غرفة الطواريء

لعل من أهم دوافع هذه الدراسة أن ندرك ماهي أهم الأسباب التي دفعت المريض إلى اختبار غرفة الطواريء للعلاج بدلاً من استخدام مراكز لرعاية الأولية ؟ \_ باستثناء الحالات التي تحتاج إلى إسعاف مباشر والتي سبق التحدث عنها ، نجد في (شكل ٧) الإجابة على هذا التساؤل ويوضح النقاط التالية :

١ . ١ . كانت النسبة العالية حوالي ٣٥ ٪ حيث إن السبب الحرئيسي لاختيارها لغرفة الطواريء هو كونها تقدم خدمات عتازة عا جعلهم يقصدونها لتلقي العلاج ، وهذا بالطبع شيء جيد أن تكون النسبة العالية من عينة المدراسة تنسب ذلك إلى ما تتمتع به غرف السطواريء من خدمات جيدة . لكن هذا له جانب أخر وهو : هل كان هناك نوع من القصور في خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية أم لا ؟ ، وهذا بالطبع يحتاج إلى شيء من الدراسة والمقارنة ومعرفة الدواعي والمسببات حتى لاتهدر طاقات وتجهيزات لا تتم الاستفادة منها ، أو قد لاتكون في المواقع المفترضة أن تكون بها لأسباب قد تكون علمية لعدم توزيعها

بأسلوب منظم .

• : ٨ : ٧ - بلغت نسبة من يرون أن أهم أسباب اختيارهم لغرقة الطواريء - وهم حوالي ٦٣ ٪ - يرجع إلى كون غرف الطواريء قريبة من الحي الذي يسكنونه ، وبالتالي فقصر المسافة وعامل الزمن مثلها سبق إيضاحه قد يكونان من العوامل التي ينظر لها كثير من الناس على أساس أنه يبحث عن أقرب غرفة طواريء له دون النظل إلى الاعتبارات الأخرى .

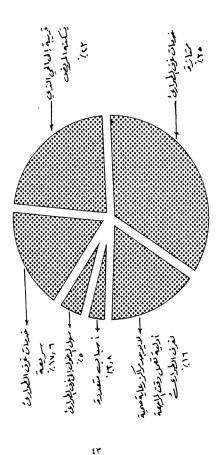

ه : ٨ : ٣ \_ نجد أن حوالي ٦ , ١٧ ٪ من المراجعين يجد أن السبب الرئيسي لاختياره لغرفة الطواريء كونها تقدم خدمات سريعة وبالتالي لا يحتاج إلى الانتظار طويلاً . فكها هو معروف أن غرف الطواريء يجب أن تتمتع بالسرعة في مقابلة المريض وإجراء التحاليل السريعة والاشعة إذا كان هناك حالة خطيرة . ولذا فقد وجدها البعض فرصة لتلقي العلاج السريع حتى لا يكلف نفسه بالانتظار بالمراكز الصحية أو العيادات الخارجية بالمستشفيات التي يحوّل لها عادة من قبل المركز الذي هو يتبع له بالحي .

٥: ٨: ٤ - ومن العوامل الأخرى أيضاً أن الوقت الذي زار فيه المريض غرفة الطواريء كان في غير وقت دوام مراكز الرحاية الأولية ، حيث بلغت نسبتهم حوالي ١٦ ٪.
 كها هو معروف فهناك وقت دوام مخصص لمراكز الرحاية الصحية الأولية وينتهي مساء الساعة ٥,٧، مع أن معظم المراجعين لغرف الطواريء حوالي ٧٠٪ في الفترة ما بين الساعة الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل وقد يستحسن أن يكون هناك بعض المراكز تقوم بعملية المناوبة بين الأحياء وهذا يخضع للدراسة من قبل الجهات المعنية بالصحة .

الاجراءات البسيطة جداً ، مما يجعل القاصد إلى غرفة الطواريء يتأكد من أنه ليس هناك مانع من إجراء العلاج اللازم له بعجة أنه في حالة إسعافية وبهذا يستطيع أي شخص مراجعة غرفة الطواريء سواء أكان سعودياً أم غير سعودي ، فهناك إلزام لبعض الشركات بتوفير العلاج لعالمم الذين يعملون بهذه الشركات بالمستشفيات الخاصة ، ولكن قد تستغل غرف الطواريء لعلاجهم للأسباب الموضحة سابقاً ، ولعدم وجود ضوابط دقيقة لمن يرتاد غرف الطواريء .

وهناك أسباب أخرى لاتتعدى كونها نتيجة لبعض المحاولات للدخول المستشفى من خلال غرفة الطواريء وغيرها . ولذا نجد أن البعض يلجأ إلى غرفة الطواريء حتى يتم تنويمه أو تحويله إلى العيادات الحارجية بسرعة دون أن يمر من خلال الكشف العام والتحويل الرسمي للمستشفيات من قبل مراكز الرعاية الصحية بالاحياء .

### ه: ٩ تقويم خدمات غرف الطواريء

في محاولة لمعرفة آراء مرتادي غرف الطواريء ومدى تقويمهم لهذه الحدمات من حيث مدى استفادتهم ولو لفترة يمكن بعدها مراجعة الطبيب المختص. فكها هو موضع (بالشكل ٨) كانت الغالبية تعتبر خدمات غرف الطواريء بأنها في مستوى ممتاز أي حوالي ٨٥ ٪ من المراجعين ، وهذا بالطبع يعكس ماتسعى له الدولة ممثلة بوزارة الصحة من الحرص على تقديم أفضل الحدمات الطبية في جميع المجالات ، وبالطبع فغرفة الطواريء يفترض فيها أن تكون على أرقى

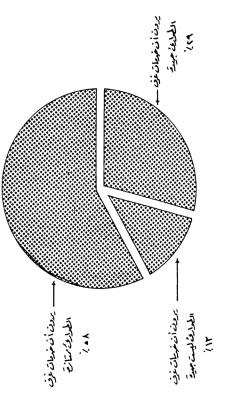

مستوى من العناية والسرعة والتجهيز بينها حوالي ٢١ ٪ يرون بأنها جيدة ، والنسبة الباقية يرون بأنها غير جيدة وهي بالمقارن نسبة غير كبيرة بالنسبة لعينة الدراسة .

ولاشك أن المستفيد من غرف الطواري، وخاصة في الإسعافات والحوادث يجدها جيدة وبالتالي استفاد من زيارتها ، أما وكما أسلفنا ولمون لديهم حالات معينة مثل الأسنان أو الميون أو ألام العظام أو حساسية فهذه حالات قد لاتجدي معها زيارة غرف الطواري، وبالتالي لها انعكاس على مدى الرؤية لمستوى الحدمة .

### ٦ \_ النتائج والتوصيات

ا - تكمن مشكلة استخدام بعض المرافق الصحية في مجتمعنا في عدم التزام مرتادي هذه المرافق بالاجراءات النظامية التي يجب اتباعها وذلك في محاولة للاستفادة الكاملة من الخدمات الطبية حسب الاختصاصات والتجهيزات المتاحة بكل جهاز بدلاً من الاستخدام العشوائي . والذي يندرج تحته كثير من المشاكل في عدم الالتزام بالنظام والضغط على بعض الأجهزة الطبية دون أخرى ، إضافة إلى ما قد يسببه ذلك من تدني مستوى الخدمة وعلى حساب الآخرين وبخاصة في جهاز هام مثل (غرف السطواريء) التي هي خصصة أصلاً للحالات الإسعافية والحوادث والكوارث التي تستدعي إسعافاً مباشراً .

 ٦: ١: ١ أن معظم الحالات التي كانت تراجع غرف الطواريء
 لم تكن حالات تستدعي إسعافاً مباشراً كتتيجة لحالة طوارىء أو حادث أو ماشابه ذلك ، وأن الحالات التي يمكن أن تحتاج إلى زيارة لغرف الطواريء قد لا تتجاوز حوالى ٢٢ ٪ من جملة المراجعين .

٣ : ١ : ٢ ـ مع أنه يوجـد بمـدينـة مكـة المكرمة حوالي خمسة مستشفيات حكومية و٢٦ مركز رعاية صحية أولية إضافة إلى غيرها من المرافق الصحية المتعددة إلا أن الاقبال على غرف الطواريء في معظم أحياء المدينة يكاد يكون ظاهرة واضحة . فالملاحظ أن معظم المراجعين لكل غرفة طوارىء بكل مستشفى يكادون يكونون من نفس الحي القريب إلى المستشفى فمثلاً معظم مراجعي مستشفى النور من حي العزيزية ، ومستشفى الملك عبد العزيز من حي الزاهر ، ومستشفى الملك فيصل من حي المعابدة والششة ، ومستشفى جياد من حى جياد ومستشفى حراء من حي التنعيم . ولاشك أن لقرب المواقع وسهولة الموصلات أثراً كبراً واضحاً مع أنه توجد مراكز رعاية صحية في هذه الأحياء . كما لوحظ من الدراسة أن معظم المراجعين لغرف الطوارىء هم يراجعون في الفترة المسائية ، علماً بأن مراكز الرعاية الصحية الأولية مفتوحة معظم الفترة المسائية ، ولقد تبين من نتائج الدراسة أن عامل الزمن كان غير المتوقع فقد ظهر أن حوالي ٢٩ ٪ من عينة الدراسة استغرقت أكثر من ٢٣ دقيقة للوصول إلى غرف الطوارىء وأن حوالي ٢٦ ٪ أكثر من ثلث الساعة بينها حوالي ٢٠ ٪ بين ثلث وخمس دقائق . وكما اتضح من (الشكل ٣) فان هناك اختلافاً بين غرف الطوارىء وسرعة الوصول إليها من عينة الدراسة ولكن في الغالب فإن عامل الزمن لم يكن سريعاً ، وقد ينسب

ذلك إلى أن معظم قاصدي غرف الطواريء لم يكونوا لحالات إسعافية بل هي رغبة للاستفادة من غرف الطواريء ويبدو أن تقنين عامل الزمن بين الأحياء وخاصة بمدينة مكة المكرمة فيه صعوبة للوضع الطبيعي الذي تتمتع به .

٣ : ١ : ٣ - تكمن أهم الأسباب الرئيسية في اختيار المراجعين لغرف الطوارىء بدلاً من زيارة مراكز الرعاية الصحية الأولية أو العيادات الخارجية أثناء الدوام أو غيرها في أن معظم عينة الدراسة ترى أن السبب الرئيسي لاختيارهم غرف الطواريء يتمثل في كونها تتمتع بخدمات ممتازة هذا ما أوضحه حوالي ٣٥ ٪ من المراجعين . ومع أنها نتيجة إيجابية تدل على جودة الخدمات بهذا المرفق الاأنها موضيع سؤال عن مستوى الخدمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية \_ بينها حوالي ٢٣ ٪ أوضحوا أن ذلك راجمع إلى قرب غرف المطواريء من الأحيماء التي يسكنونها ، وهناك طائفة من المراجعين حوالي ١٨ ٪ تري أن سبب اختيارهم راجع إلى سرعة تلقى العلاج بغرف الطواريء بينها حوالي ١٦ ٪ أوضحوا بأن مراكز الرعاية الصحية لم تكن تعمل وقت مراجعة غرف الطوارىء وه / يرون سهولة الدخول إلى غرف لاتمنع أي شخص من تلقي العلاج وعليه يتضح أهم العوامل التي تدعو المرضى إلى زيارة غرف الطواريء .

٢ : ١ : ٤ ـ وفي محاولة لتقويم مستوى خدمات غرف الطواريء
 كانت النتائج ايجابية فحوالي ٥٥ ٪ أوضحوا بأنها كانت
 ممتازة و ٢٩ ٪ بأنها جيدة وهي نسبة عالية إذا ما قورنت

بحوالي ١٣ ٪ يرون بأنها ليست جيدة ، وهذا بالطبع راجع لمدى الاستفادة واختيارات يراها المريض .

٢ : ٢ ـ ومما سبق يمكن الوصول إلى توصيات ودراسات مستقبلية في
 عجال الحدمات الطبية للوصول إلى مستوى نموذجي بإذن الله.

٢: ٢: ١ ـ ضرورة التوعية الإعلامية المكثفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن أهمية الالتزام بالأنظمة الصحية من خلال مراجعة مراكبز الرعاية الصحية الأولية وتحديد ماهية غرف الطواريء والحالات التي يسمح فيها بدخول غرف الطواريء .

٢: ٢ - القيام بالتوعية الصحية من خلال المدارس بمختلف المراحل لامكانية إيصال هذه المعلومات إلى المنازل من خلال طلاب المدارس الذين يمكن أن يلعبوا دوراً في تثقيف الأسر.

٦: ٢: ٣ ـ دراسة إمكانية زيادة أوقات الدوام بمراكز الرعاية الصحية الأولية وخاصة بالفترة المسائية وليكن حتى الساعة التاسعة مما قد ييسر على الكثير امكانية مراجعة المراكز خلال هذه الفترة لأنها أهم فترة لمراجعة المرافق الصحية وخاصة الطوارىء.

٢: ٢: ٤ - ضرورة وجود بطاقة صحية لدى كل مواطن ومقيم مدون بها جميع المعلومات الخاصة كفصيلة الدم ، والأمراض التي يعاني منها المريض على يسهل كثيراً على الطبيب عملية التشخيص والقيام بعمل التحاليل وغير ذلك .

- ٢: ٧ يجب تحديد أهم الأمراض التي تقوم غرف الطواريء باستقبالها من حيث الحوادث المختلفة والكسور والحروق وأمراض القلب والصدر التي تحتاج إلى إسعاف مباشر، أما الحالات البسيطة فلا يتم استقبالها مع ضرورة وجود لوحات رئيسية بغرف الطواريء توضع ذلك.
- ٢: ٢: ٦ دراسة امكانية وضع رسوم مالية لدخول غرف السطواريء لغير المصابين في حوادث مرورية إسعافية لإمكانية إيجاد نوع من الانضباط في عملية استعمال غرف الطواريء.
- ٢ : ٢ : ٧ نقص بعض التجهيزات في مراكز الرعاية الصحية مثل الأشعة بما يستدعي أن يراجع المريض غرفة الطواري، ولذا ينبغي على الجهات المعنية بشئون المراكز الصحية ملاحظة ذلك .
- ٦ : ٢ : ٨ إمكانية وجود مراكز صحية مناوبة على غرار ما يتم
   بالنسبة للصيدليات ويتم الإعلان عنها يومياً من خلال
   برامج التلفزيون .
- ٢: ٦: ٩ يوصي الباحث بمحاولة تقليل الاجراءات الروتينية المتبعة أثناء مراجعة المريض لأحد المستشفيات خاصة إذا كانت الحالمة تستدعي ذلك ، حتى لايضطر المريض الدخول عن طريق غرفة الطواريء وهذا الإجراء ربيا يزيد من مضاعفات المرض لدي المريض ، نظراً لزيادة المامل الزمني (عامل الوقت) كيا سبق ذكره .
- ٦: ۲: ۲: ۲ مكن متابعة مثل هذه الدراسة في مناطق أخرى وبمعايير مختلفة حتى يكمل التصور الشامل لما هية غرفة الطواريء ووضع سياسة محددة لاستخدام المرافق الصحية المختلفة لتحقيق الهدف المنشود

### ٧:١ المراجسع العربيسة:

### (١) الغامدي ، عبد العزيز صقر

الجغرافيا الصحية - كنموذج للجغرافيا التطبيقية مجلة كلية التربية - المتربية . . مركز البحوث التربوية والنفسية كلية التربية - جامعة أم القسرى - رجب ١٤٠٢ هـ ص (٢٣٧-٢٤٦).

# (٢) الغامدي ، عبد العزيز صقر

توزيع وانتشار الأمراض بين الحجاج في المشاعر المقدسة دراسة في الجغرافيا الصحية ، مركز البحوث التربوية والنفسية - كلية التربية \_ جامعة أم القرى ١٤٠٤ هـ .

# (٣) وزارة الصحـــة

التقرير الصحى السنموي ١٤٠٨ هـ.

### ٧ : ٢ المراجع باللغة الانجليزية

- Akin, J.S. etal, The demand for primary health services in the third world.
   Tolowa, New Jersey, Roman & Alian held, 1985.
- Al-Ghamdi, A.S., An approach to planning a primary health care delivery system in Jeddah, Saudi Arabia, un published . ph-D Dissertation, Michigan state University, E.Lansing (1981).
- Basu, R., Use of emergency room facilities in a rural area: a spatial analysis.
   Social science and Medicine, Vol,16, 1982, pp 75-84.
- Bell, G. and D. Nen., Optimal Planning of an emergency ambulance services, Vol. 3, 1969. pp 95-101.
- Bennett, W. Alocation allocation approach to health care facility location.: a study of the undoctored population in Lansing, M1 (1981). Social science and Medicine15D, pp 305-312.
- Blalock, H, statisties, ( New york: Mc Grow ) Hill Book company 1972.
- Bohland, J. Neighbor hood Variation in the use of hospital emergency rooms for primary care. Social science and medicine, Vol. 19, no 11, 1984, pp 1217-1227.
- Conway, H. Emergency Medical Care, British Medical Journal 1976, Vol.2, pp 511-513.
- Davidsson, S. Understanding the growth of emergency department utilization, Medical care, 16, 1978, pp 122-132.
- Earikson, R. The spatial behavior of hospital patients. Chicago, University of Chicago, Dept. of Geog., Research paper No. 124, 1970.
- El-Zahrany, R.A. Health services utilization in Makkah. Un published ph.D. kent state University, 1989.
- Giggs, S.A. Human health problems in urban areas. In social problems and the city (Eds, D.Herbert & D.Smith), Oxford University press, Oxford 1979, pp 84-116.

- Hulka, B. and J.Wheat, Pattrens of utilization: the patient perspective, Medical Care, Vol.23, No.5, 1985, pp 438-460.
- Hunter, J.H. The challenge of Medical geography. al Papers of the first Carolina geographical Symosium, 1974. University of North Carolina at chapel Hill, Dept. of Geog. Studies in geography, No. 6, 1974, pp 1-13.
- Joseph, A. and D. Phillips, Accessibility and utilization geographical perspectives on health care delivery. Harper & Row publishers, New York, 1984, pp 122-128.
- Magnusson, G. The role of proximity in the use of hospital emergency departments. Sociology of health and illness, 1980. vol. 202–214.
- Mayer, J. Seattle's paramedic program; GEOGRAPHICAL distribution, response times and Mortality. Social science and Medicine. 1979.
- Mc Glashan, N. and others. Geographical aspects of health. Academic press, London. 1983.
- Morrill, R&R. Earickson, Hospital varation and patient travel distances, Inquiry, Vol. 5. 1968 pp 1-9.
- Pyle, G. Applied Medical Geography. V.H. Winston & Sons, Washington, D.C. 1979 pp 263–287.
- Sebai, Z. Health services in Saudi Arabia; part II, primary health care. Saudi Medical Journal, Vol. 9, 1988, pp 116–127
- Shannon, G. and Dever. Health care delivery; Spatial perspectives. New York, Mc Grow Hill. 1973.
- Shannon, G. & R. Bashshun and C.Metzner. The concept of distance as a factor in accessibility and utilization of health care. Medical care review, Vol.26, 1969, pp 143–167.

